

روحي دميرال

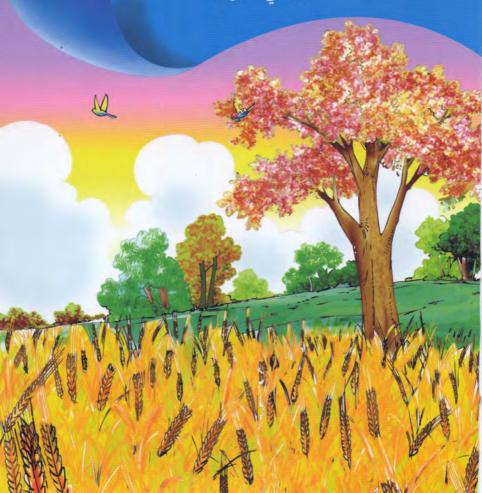



خرَج من باب الطاحونة، وهو يُتمتمُ: آهِ يا ولدي!لمْ تستطع أن تصبِر قليلًا، إن الله سيُعطيك رزقك، ولكنْ الحق معك، فالذنب ذنبي، لقد تباطأت في هذا الأمر، ما كان ينبغي أن أنتظر حتى هذا الوقت لكي أرسل لكم القمحَ.







تأليف

روحي دميرال

ترجمة

أسماء مكاوي

### قصص مكارم الأخلاق-٣

Copyright©2013 Dar al-Nile Copyright©2013 I ik Yayınları الطبعة الأولى: 1434 هـ - 2013 م

جميع الحقوق محفوظة، لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب أو نقله بأي شكل أو بأية وسيلة، سواء كانت إلكترونية أو ميكاثيكية، بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو التسجيل أو وسائل تخزين المعلومات وأنظمة الاستعادة الأخرى بدون إذن كتابى من الناشر.

تحرير

يوكسل جلبنار

مراجعة

عبد المولى على جربيع

تصحيح

د عيد الجواد محمد الحردان

المخرج الفني

أنكين جيفجي

غلاف وتصعيم

ياووز يلماز

رقم الإيداع 1-627-315-627 ISBN:978

رقع النشر

#### I IK YAYINLARI

Bulgurlu Mah. Ba cılar Cad, No:1 sküdar – stanbul / Türkiye 34696 Tel: +90 216 522 11 44 Faks: +90 216 650 94 44

#### دار النيل للطباعة والنشر

الإدارة: 22 ج- جنوب الأكاديمية- التسمين الشمالي - خلف سيتي بنك- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - مصر 5-Tel & Fax: 002 02 26134402 Mobile: 0020 1000780841

E-mail: daralnile@daralnile.com

مركز التوزيع: ٧ ش البرامكة - الحي السابع - مدينة نصر - القاهرة - مصر Mobile: 0020 1141992888

### فهرس



الطاحونة



• ١ الفرار الصعب



۱۷ تأنيب الضمير



## ٣٢ الحبُّ والحنان



٣٩ سَرَقَ وَلَكِن...



## الطاحونة

اختباً سمير جيدًا خلف الدَّغل في وقت أوشكت فيه الشمس أن تغرب، وأخذت الطيور تُزَقْزِق عند شجرة الدُّلْب أمام الطَّاحونة كما يحدثُ وقت الغروبِ كلَّ يوم، وكاد خرير المياه المتدفِّق من مِزراب

مُرتفع يقطع صوت زُقْرَقة الطيور، أراد سمير أن يدخل إلى الطاحونة، ويأخذ القمح دون أن يشعر به الطَّحان؛ لذاكان يترقَّبُ الوقت المناسب للدّخول، أمَّا الطَّحان فقد كان مُنشغلًا بحَمْع القمح بعد أن نشَره على الأرض ليُحفّفه في السهل أمام شجرة الدُّلْب.

انتظر سمير بقلقٍ شديد وركبتاه ترتجِفان، ولما أحسَّ بتسرُّع في نبَضات قَلْبه عضَّ على شفَتَيْه، وقال في نفسه:

- لا، ينبغى ألا أفعل هذا، إنه خطًّا,

وفكَّر أَنْ يعودَ أدراجَه، والتفتَ إلى القرية عِدَة مرَّات مُفكرًا في العودة، ولكن رَغَم كل تردده فقد ساقته قدماه إلى مكانه الذي هو فيه الآن.

أخذ يفكّر في زوجته وولده بُرهة، ثمّ اتّخذ قراره النّهائيّ بأنه سيأخذ غِرارة قَمْح مهماكلّفه ثمنُها، فخلعَ قَلَنْسُوته الغريبة ذات اللون الباهِت، ووضعها في وِشاحه، ثمَّ اعتدل ونظرَ إلى الطّحان، وتمتمَ في نفسه قائلًا:

- أنا بحاجة شديدة لهذا القمح؛ فأنا مُكرَه على فِعْل هذا.

كدَّس الحدُّ سُليمان صاحب الطَّاحونة القَمْع جيدًا، ووضَعه في غِرارات صغيرة ليسهُل عليه حَمْلها، ثمَّ نقلها واحدةً تِلْو الأُحرى إلى الداخل، لكن حسدَه النحيل الهزيل تَعِبَ، فهو شيخ كبير، وسقط خائرًا مُنْهَك القُوى



على الكرسيّ بحانب الباب، وأسند رأسه إلى حائط الطَّاحونة، وتأوَّه بشدة، وبينما هو يمسح عَرَقه بمِنديله المطرَّز لمَح البَدْر فنَسِيَ كل تعَبِه في تلك اللحظة، وقال مُبتسمًا:

- ما أجملَك اليوم!

ثم صمَت وكأنّه ينتظر إجابة البدر، وأخذ ينظر إلى البدر بإعجاب، وقد اعتاد أن يرى كمال الخلق وقدرة الخالق في كل ما ينظر إليه، ثمَّ انتفض فَجْأة كمن تذكّر شيئًا، فخلع حِذاءه وجَوْرَبَه، ولبس حِذاء قديمًا غير الدقيق لونه الأصلي، وقام مُشمّرًا عن ذراعيه، واتّجه إلى النهر مُباشرة ليُحدد وضوءه لصلاة المغرب.

بينماكانت الرِّياح تهبُّ خفيفةً، تَوقَف سمير فجأةً وهو يحمل فوق ظَهْره غرارة القَمْح، وهمَس قائلًا:

- من الخطّأ أن أدخلَ القرية من الطريق الرئيس، تُرى ما الذي يحب عليَّ فعّله؟!

ثمّ بدا له أن يُحوِّل طريقه ناحية حديقة عم خليل، فقدْ كان في نهاية الحديقة طريق آمِن، وهو وإنْ كان بعيدًا عن الطريق الرئيسة، لكنه مُرتفعُ الحوانب ومُحاط بالدَّغَل الكثير، ويصل إلى البلدة من الجانب الغَرْبيّ.

عندما مرَّ سمير من الحديقة، ووصل إلى هذا الطريق النائي أصابه حُرِّنُ عميق، وتوقّف لأنه لم يُعُد يحتمل ثِقَل الغِرارة الذي يزداد في كل خطوة مع هذا الغمَّ، ويُؤلم يديه بشدّة، فأحنى رُكبتيه، وألقى بالغِرارة على الأرض، واعتدل بصعوبة، ثمَّ طوى قُبَّعته، ونظر إلى القرية، وفكَّر قائلًا:

- لا يزال الوقت مُبكرًا لدخول القرية.

وكان لا بدَّ له من الانتظار إلى الليل لكي يصل إلى منزله دون أن يراه أحد، حكَّ قَبْضتَيْه الحمراوين، وما إن تمالك نفسه حتى أسند ظهره، وهو يُتمتم قائلًا:

- في الحقيقة إنَّ العمّ سُليمان رجل طيب، ولو أنني ذهبت إليه، وأفضيت له بأمري، لرُّبما قدّر حالتي وأعطاني قليلًا من القمح، ولكن كيف سأطلب منه؟! لا بأس! فعندما يأتي وقت الحصاد أُعيدها خُفَّية، وأُحضر غِرارة بدَلًا منها، وبهذا ينتهي الأمر، خصوصًا أنَّه لم تكن في نيتي السرقة، ولكني قصدتُ أحذ دَين مُؤقّت، على كلِّ ليس هذا وقت التفكير في تلك الأشياء، لا بدَّ لى أن أنام قليلًا وأستريح.

استلقى سمير على ظهره، وغطَّى وجهه بذراعه؛ ليَحْجُب ضوء البدر الساطع على وجهه، ولكنَّه لا يزال يفتقد الراحة بسبب الضوء، ففكَّر أن يستتر بقُبَّعته من ضوء البدر ثمَّ ينام، مدَّ يده إلى وشاحه، ثمَّ قال:

- ياإلهي! أين القُبُّعة؟!.

فقد قبعته، وراح يُفكّر فيها، وفي النهاية تذكّر أنَّه قد وضعها في وِشاحه قبل أن يدخل الطَّاحونة، فاعتدل وقلَّب وشاحه جيدًا، لكنَّه لمْ يحدها.

لا بدَّ أَنَّني أضعتُها أثناءَ عَوْدتي، انظر! في غَمْضة عين فقَدْت قُبَّعتي
 بعد سبع سنوات، لاحول ولا قوة إلا بالله، ضاع الحَمَل بما حمَل.



تضايق سمير كثيرًا، فمعَ أنَّ قُبَّعته كانت قديمة، إلا أنَّها كانت ذاتَ أهمية كبيرة، فلوَّح برأسه يمينًا ويسارًا، واستلقى على الأرض مُحدَّدًا لكي يستريح.

أدَّى الحدِّ سليمان صلاته، وراح يدعو كثيرًا كعادته بعد كلِّ صلاة، وعَقِب انتهائه من الدعاء أغمض عَيْنَيْه، وقال: آمين! كان يشعر بسعادة عارمة من قول هذه الكلمة، ثمَّ كرَّرها مرة أخرى مع المدِّ: آمييييين.

كان في كلِّ مرة يُؤمِّنُ فيها يرى خيال جدَّته أمام ناظرَيْه، فقد أثَّر أسلوب حياتها كثيرًا في الحد سليمان، وهو ما جعله يصلّي منذ أن كان في السابعة من عُمُره؛ إذ كانت تلك المرأة العجوز تتوضأ قبل أن يحين وقت الصلاة، وتُنادي حفيدها الوحيد سُليمان، فيُقيمان الصلاة معًا، وكان سُليمان يرفع يديه الصغيرتين، ويُؤمِّن على دعاء جدَّته، فكان عَقِب كل صلاة ينتظر بلَهْفة بريئة تلك اللحظة التي تُقال فيها هذه الكلمة.

مرَّت سنوات كثيرة، وكبِر سليمان الصغير حتى أصبح هِرَمَّا، إلا انه لم يكن لديه ولد أو حفيد يُؤمِّن على دُعائه، قلم يُرزق بطفل، ولَطالما كان يسأل الله ذلك، فأصبح وحيدًا بعد أن فَقَد زوجته الحبيبة سميحة رفيقة حياته منذ سنوات.

حاول الجدُّ سليمان القيامَ والوقوف على قدميه، ثم قال مُواسيًا قلبه المُسنِّ:

- سنلتقى قريبًا إن شاء الله، فأنا لست بخالد في هذه الدنيا!.

ووسط خرير مياه النهر الهادئ دعا لزوجته المرحومة مرة أُخرى، ثمَّ جلس على كرسيه الخشبيّ، وأحذُ يتذكَّرُ ما ينبغي أن يفعله في الغد، فعليه

ĸ.

أن يطحنَ القمع حتى وقت الشُّحى، ثمَّ يخرجَ قبل الظهيرة إلى القرية لصلاة الجمعة، ثم يمرُّ على عم كمال وثوري وحسن وسمير، وهم من فقراء القرية؛ إذ كان يُفكِّر في مُساعدتهم وإعطائهم قَمْحًا قبل حلول شهر رمضان المقبل، فقد كان أهالي القرية يدفعون أُحْرة القمح المطحون قمحًا بدلًا من المال، ولم يكن الجد سليمان يعترض عليهم في ذلك؛ لأنه يرضى بكلِّ ما يدفعونه مهما كان، وتراكم القمع بكثرة في الداخل، فقام من مجلسه وقال:

- حسنًا! غدًا سأُخبرهم ليأتوا إلى هنا، حتى يأخذوا غِراراتهم.

وأحسَّ بالحوع، فدخل ليأكل الطعام الذي أعدَّه نهارًا، أخرج من جيبه الكِبْريت، وأضاء مصباح الزيت على الحائط، فرأى فَأْرًا يَقْفِر أمامه، فقال: - آه أنت من جديد.

هرب الفأر إلى المخزن، فأحذ الحدُّ سليمان المِصباح، ودخل إليه بسرعة، وعندما رأى الفأر يختبئ بين الغرارات قال:

- أتمنى ألا يأكل من غِرارات القمح.

جثا على رُكبتيه، وفحص الغِرارات واحدة تلو أخرى، وبينما هو يعود أدراجه لفَتَ انتباهه شيء رآه من خلال ضَوْء المصباح الخافت، مدَّ يده ليأخذه فإذا هو قُبَّعة قديمة باهتة اللون، فتحوَّل قلَقُه إلى حَيْرة، وقال:

- إنها قُبَّعة سمير! ولكن كيف وصلت إلى هنا؟!

فكر كثيرًا كيف يُمكن أن تَصِل القُبَّعة إلى المَحْزن! ولمَّا لم يحد تفسيرًا لهذا، هزَّ كتفيه قائلًا:

- يا إلهي! لا يعنيني، كيفما أتَّت تأتي!

وأخذها معه ليُعيدها إلى سمير، فدخل غرفته، وعندما رأى مائدة الطعام نَسي أَمْر الفأر والقُبَّعة، وقال:

- ما أعظم هذه النعمة! ربي لك الحمد على ما أنعمت به عليَّ من قمح محروش (برغل) ولبن رائب.

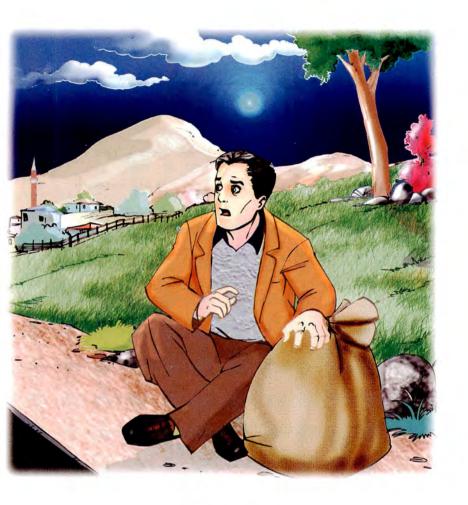

## الفرار الصعب

أغمضَ سمير عَيْنيْه، لكنَّه لم يستطع النوم ألبتة، فقد أزعجه عواء الكلب القادم من ناحية القرية، وقد كان عواء هذه الحيوانات في وقت العشاء لا يُبشِّر بالخير أبدًا، لا بدَّ أن الكلاب قد أحسَّت بوجود سمير، أو اشتمَّت رائحة خنزير

يتحوّل في الناحية، وقد انزعج سمير من هذين الاحتمالين؛ فهو يحشى الكلب والخنزير منذ صِغَرِه ، مدَّ يده إلى ساقه، وتحسّس بسبّابته أثر الجرح الباقي فيها، فتحسّدت أمامه تلك الحادثة المخيفة التي عاشها قبل سنوات:

فقد كانت الخنازير تتردد على حُقول الذُّرة كعادتها، ولا تكتفي بالأكل منها، بل تَنبُّش الأرض، وتهدم نباتات الذُّرة التي لم تنمُ بعدُ وتقتلعها من حذورها؛ ولهذا كان القرويون يأخذون حِدْرهم، فيضعون - كَرْهًا- العرائش في أعلى مكان في الحقل، وتثمّ حراسة الذُّرة ليلًا في هذه العرائش، وكانت تستمر هذه الحراسات حتى الصباح، وفي تلك الأثناء كان سمير يحرُس حقل العُمْدة بالأَجْرة.

كانت البذور اليابسة تُطِلُّ برؤوسها الخضراء من تحت الأرض، تتمدّد بسرعة في ضوء النهار، وتزداد قامتها طولًا، ولما بدأت الجذور تزداد غِلْظة يومًا بعد يوم، والشرابات تتفتح فوقها، أخذ سمير يحرس الحقل وفي يده بُندقيته التي وَرثها عن أبيه.

وذات مساء غلبَه النُّعاس وهو يستمع إلى طيور الليل، ثم انتفض من مكانه على صوت نَحشْخَشة سَمِعها في الصباح، نظر إلى الحقل وهو يفْرُك عَبْنَيْه الناعستين، وعندما رأى أوراق الذُّرة تهتزُّ غَمَرته السعادة، وكأنَّه وجد ضالته، فأحذ بُندقيته ورفع إحدى رُكبتيه إلى صدره، واتَّخذ موقعًا مناسبًا،

وأحد ينتظر الحيوان الذي سيخرج من بين الدُّرة، سُرعان ما صوَّب بُندقيته نحو ما تراءي له من الخيال في الظلام الدّامس، وقال:

- نعم، أمسكتُ بك، أيها الوَغْد!

وقبل أن يضغط على الزِّناد ارْتعد فَحْاَةً؛ فقد ظهر حيوان ضَخْم حوَّل سعادته إلى قَلَق وفَزَع، أَعْقَبه ذُعْر ورُعْب، وتحمَّد حسد سمير وأضحى كالثلج، وهمس:

- يا إلهي! ما هذا؟!

فتح عينيه قليلًا، وشخص بصره من شدة الحوف! إنه حنزير ضَخْم جدًا! ما رأى مثله من قبل، ولا سَمِع عنه حتى اليوم! أمسك سمير البندقية حيدًا، وسدَّد مرةً أُخرى، وقبل أن يُطلق الرصاص تذكَّر قول العُمُدة:

- احْدَر! فهذا الحيوان الكريه عاقل بعض الشيء، وعليك أن تُغيِّر مكانك فَوْر إطلاق النار عليه؛ لأنَّ الرصاصة التي تخرج من البندقية تدلُّ على مكانك الذي أنت فيه، فتُقبل الخنازير عليك بكثرةٍ، فخُذْ حِذْرك، وإلا فالأمر عسير.

أخذ سمير يرتجف خوفًا، ونَسِي من شدة خوفه أنَّ الخنزير لا يمكنه أن يتسلَّق العريش، فرمى بندقيته، وقَفَز إلى الأسفل فسقَط، وأحدثَ ضحَّة، تُمَّ نهض مُسرعًا، وأخذ يجري مُهَرُّولًا، دون أن يلتفت إلى أشواك تُوْت العُلَّيْق التي انغرزتْ في قدَمَيْه، ومزقَّت سِرُواله، وكاد لا يُفرُق بين الفِخاخ التي لم يتحرأ يومًا على المرور فوقها وبين الجُفَر الصغيرة، وبينما هو يقْفِز من أحد الخنادق، شعر بألم حادٍ في ساقه، إلا أنَّه لم يكن في وَضْع يسمح له بالوقوف ورؤية ما أصابها، فهو يريد أن يهرب، وأخذ يحري خائفًا فَزِعًا إلى أن أحسَّ بالأمان.

إن الحرح العميق الذي يتحسّسه بيده الآن هو من آثار تلك الشَّظِية الحادّة التي أصابته في ساقه ذلك اليوم.

خَشِيَ سمير أن يتعرّض مرة أخرى لمثل تلك الحادثة التي وقعت له قبل سنوات، فعدًل عن فكرة الانتظار ليلًا، ثمَّ اعتدل واقفًا على قدميه، وحمل الغرارة على ظَهْره، واختفى في الظلام.

استيقظ الحد سليمان، وحرج لصلاة الفحر، وتوضأ بسرعة فأحسن وضوءه من المِزْراب الذي أمامه، ومد يله إلى منديله ليُنشَف الماء، ولكنّه تراجع، ومشى ناحية النهر مُباشرة، فوقف بحانب المياه المُتدفّقة، وأحد يستمع إلى هدير النهر العَذْب الممتع قائلًا في نفسه:

- بينما تذكّر البحارُ الإنسانَ بمّوْجات من الآلام، تذهب الأنهار بضيق القلوب، يا ربّ! لك الحمد لِمَا خلقتني في هذا المكان الحميل؛ فأنا أرى كمال صُنْعك أينما نظرت، وهل من المعقول أن أشاهد شجرة الدلب والنهر

١٣



والأعشاب والغابة والعصافير الصغيرة ولا أذكرك؟!

غَمَرتْ قلبَه سكينةٌ وراحة عظيمة، ثمَّ عاد بوجه طَلْق، ونظر حوله فتمتمَ قائلًا:

- هنا مكان مُناسب لأداء الصلاة.

أراد أن يُصلّي قوق الأعشاب، فاستقبل القبْلة، وأحد نفسًا عميقًا، ثمَّ بدأ يصلي، وأحنى رأسه قليلًا، وبدا في وجهه تعبير حميل، ترى معه حُبَّ الله وخشيته في عَيْنَيُه المفتوحتين، فهو يُؤدي كل صلاة برغبة وحُبّ، وكأنَّها آخر صلاة له في حياته، ومن يرون منه هذه الحالة يتعجّبون، ولا يكفُّون عن مُشاهدته وهم لأمره يعجبون.

إِنَّ الصلاة هي كلُّ شيء عنده، وهي أهم شيء في حياته، فهو يُنظِّم كل شؤونه تبعًا لمواقيت الصلاة؛ إذ اعتاد في مواعيده أن يستخدم مثل هذه العبارات:

- (بعد صلاة الظهر، أمام المسحد، عند صلاة العصر، عند صلاة العشاء).

وبعد صلاته فتَح يديه وبدأ يدعو، فكان يذكر أسماء السابقين وأهل القرية ويدعو لهم، وأغمض عينيه لحظةً، وفكر في آخر اسم ذكره، ثمَّ هرَّ مراسه ليطُرُد عن ذِهْنه الشكَّ الذي طرَأ له، وعندما أنهى دعاءه أشغل نفسه قليلًا بالأعشاب، ولم يكن يَشغل بالله أحدٌ سوى سمير، فقال لنقسه:

- إنَّه لأمر عجيب! إنني ما رأيت سمير يدنو من الطاحونة أو يمرُّ عليها في هذا اليوم أبدًا.

لم يَعُدُ يصبر ألبتة، فقام إلى المحزن مُسرعًا، وفحَصَه بدقَّة، وعندما

لاحظ اختفاءً إحدى الغِرارات، وكان قد وضعها بجانب النافذة، أوشك الدم أن يتحمَّد في عُروقه، ثمَّ تقدَّم نحو النافذة، وعندما رأى أنَّ الحَبْل الذي يربط بين طرفي النافذة مقطوع ضَحِك قائلًا:

 يا إلهي! فتى مجنون! أخذ الغِرارة التي نويتُ أن أُعطيه إيّاها، كأنَّه أحسَّ في نفسه بذلك.

حرَج من باب الطاحونة، وهو يُتمتمُ:

- آه يا ولدي! لم تستطع أن تصبر قليلًا، إن الله سيُعطيك رزقك، ولكنْ الحق معك، فالذنب ذنبي، لقد تباطأت في هذا الأمر، ماكان ينبغي أن أنتظر حتى هذا الوقت لكي أُرسل لكم القمح.

مسح عينيه بظهر يده، وحلس على الكرسي، وراح ينظر إلى بُزوغ الفحر بأعين دامعة، وعندما حان الوقت الذي يُحبّه ويحد فيه سكينته، استيقظت الطيور، وراح ينتظر شروق الشمس مع زُقْرقتها.



## تأنيب الضمير

استيقظ سمير قُبيل الظهيرة وظَهْره يُؤلمه، فقام من مَرْقده بصعوبة، ونظر إلى الساعة، ثمَّ قال:

- أوه! لقد نمت كثيرًا! لقد حان وقت الظهر، واقترب وقت صلاة الجمعة.

بركة السنابل

وثب وهو يتثاءب باسطًا ذراعيه، وحرَّك حسده، ثمَّ ارتدى ثيابه، ونظرَ من النافذة، كانت زوحته تغسل الملابس على حافَّة البقر، أحذ يتأمَّل زوجته بحُبِّ، تلك الزوجة النشيطة المضحية ذات القلب النقيّ، إنّه يُحبِّها كثيرًا، ثم وضَع جبهته على زجاج النافذة، وابتسم وهو يُتمتم قائلًا:

- عزيزتي! اعلمي أنّني مهما فعلت من شيء، فقد فعلته لكي لا أُحزنك، إنَّ قلبي لن يرضى بأن تُعاني الفَقْر بسبب ضَعْفي وقِلَة حيلتي، ستمضي هذه الأيام، وسوف يأتي يوم يكون لدينا فيه مال وأملاك، وسنعيش معًا دون أن نحتاج إلى أحد.

النفت سمير إلى الوراء، ونظر إلى طفله في المهد، وأتم حملته قائلًا: - وأنت أيضًا يا ولدي!

كان طِفْله الصغير ينام بهدوء، فتقدّم سمير نحوه وضمَّه إلى صدره، ثم نزل، مرَّ بحانب نيران القِدْر التي تغلي فيها المياه، وتقدّم نحو زوجته مُباشرة، فناداها وهو مُتردد قليلًا:

- أعانك الله يا صالحة! لقد أحضرتُ إليك أحمد، وأنا سأذهب إلى الصلاة.

اعتدلت زوجته وأسرعت نَحْوه مُباشرة، وبينما هي تأخذ الطفل نظرت إلى زوجها نظرةً عجيبة، وهو ممن يفهم معنى هذه النظرة، إلا أنَّه اتجه

إلى الباب غير مُكترث، وهو يقول:

- عليَّ أن أُدرك صلاة الجمعة.

اغْرَوْرَقت عينا المرأة بالدموع، ونظرت إلى زوجها، ثمَّ عادت فنظرت إلى صغيرها، وثارت العاصفة الثائرة في قلبها على شفتَيْها المُرتعدتين جُملة جُملة:

آهِ يا ولدي! ماذا سنفعل الآن؟! لو تعلم ما فعله والدك؟! إنَّه لم يكن
 مُضطرًا للقيام بهذا! ولن يتركنا الله في بُؤْسنا.

لم تكن صالحة راضية عما فعله سمير بأيّ حال من الأحوال، ولم يكن لها حَوْل أو قوة في مَنْع ذلك، أخذت تبثُّ شكواها لنفسها، ففتحت يديها، وأفضتٌ بألمها للمولى عزَّ وَجَلَّ قائلة:

- يا ربّ! لا تُطعم هذا الطِّفْل غير اللُّقْمة الحلال.

ثم احتضنت صغيرها بقوة، ونظرت بطرف عينها إلى الناحية التي اتَّحه منها زوجها، وكانت صالحة قد توسلت إلى سمير كثيرًا، وقالت:

- سنستعين بوالدي.

ولكنَّه لم يقبل بهذا، بل أجابها -وهي تبكي أمامه- في غضَبٍ وحُزِنَ عميق قائلًا:

- ماذا سيقول والدكِ عنّا؟! ألن يقول: إن كنت لا تستطيع أن تضمن معيشتك فلماذا تزوجت بابنتي إذًا؟!

لمُ تَضِف صالحة شيئًا، وقامت إلى غرفة جانبي وهي تحتضن أحمد، وأحدت تبكي بدون صوت.

كان الحديثُ حتى وصل إلى شهر رمضان الذي اقترب، فتحدُّ ثوا عن خيرات هذا الحديثُ حتى وصل إلى شهر رمضان الذي اقترب، فتحدُّ ثوا عن خيرات هذا الشهر المبارك، وتحدَّث الحدّ سليمان عن القمح والدقيق الذي يُفكِّر في توزيعه على الفقراء، وعن عدد المحتاجين في القرية، ثُمَّ توقَّف قليلًا، وأضاف اسمًا آخر تذكّره عندئذ، فقال:

 إذا أعطيتُ لكمال يكون أفضل، فالرجل مسكين قد اشتدَّت به ضائقة العيش.

اعترض أحد المُسنين قائلًا:

- يا سيد سليمان! برأيي أعد النّظر في موضوع كمال، نعم لقد اشتدّت به ضائقة العيش، ولكنّه بدلًا من أن يقتات به فهو يُنفقه على العادات السيئة، أنت تعلمُ حيدًا أنّه رجل ليس بذيء اللسان فحسب، بل هو سيء الأخلاق أيضًا، فليس هناك أحدٌ في هذه القرية يُحبّ ذلك الرجل، الحميع ينّفر منه، سوف يبيع ما ستعُطيه من القمح في السوق، ويشتري بثمنه أشياء محرّمة، ويشربُ الخمر، ثمّ يعود إلى القرية سكران ويُضايق القَرويين.

بعد هذا الحديث عمَّ المكانَّ صمتٌ طويل، ولم يُرَقْ للجدِّ سليمان



كلامُ الشيخ الذي اعترض عليه، فنظر إليه ثُمَّ عاد ونظر إلى باقي المُسنين، وقال:

- من الواضح أنَّكم أيضًا ترون رأي السيد طاهر.

وعندما لم يُجِبُ أحدٌ التفت الحدّ سليمان إلى السَّيد طاهر، وقال:

- ما قلتَه في حقّ كمال صحيح، ولكن هل من الصواب التخلّي عن مُساعدته لهذا السبب فقط؟! فأجاب السيد طاهر على هذا السؤال بسؤال آخر قائلًا:

- هل يعني هذا أنك ستُعطي معونة شهر رمضان المبارك لشخص لا علاقة له بالدين! وينفق كل ما تملك يداه على الخمر والميسر؟!

ابتسم الحدّ سليمان وقال:

 يا سيد طاهر، كُنْ أكثر تفهُّمًا، مهماكان كمال سيئًا فهو من خلق الله؛ إنه امرؤ يُؤمن بالله وبرحمته الواسعة كثيرًا، فلماذا أَحْرِم نفسي ثوابَ مُساعدته من أجل بعض صفاته السيئة؟!

فتح السيد طاهر فمَه، وأوشك أن يقول شيئًا، إلا أن الحدّ سليمان لم يَدَعْه يتحدّث فقاطعَه قائلًا:

- للأسف هناك كثير ممن يعصون الله في الأرض، حتى إنَّ بعضهم قد نسُوا الله، ومع ذلك فإنَّ ربنا الكريم الرؤف الرحيم لم يَضِنَّ عليهم بنِعَمه، ولو كان ينبغي قُطْع الرزق عنهم بسبب ذنوبهم لما رزقهم الله ولو شَرْبة ماء، أمَّا كمال مقارنة بهم فهو بريء، إضافةً إلى أنَّه إنسان، فإذا كان مُحتاجًا إلى المساعدة فلا ننظر إلى كونه مسلمًا أو نصرانيًّا أو يهوديًّا أو أيَّ شيء آخر.

حَنَا المستّون رؤوسَهم حجَلًا، فهم لم يُفكّروا بالأمر من هذه الناحية مُطلقًا.

يناديه الناس حميعًا: الحاج ياشار، لكنَّه لم يذهب إلى الحجِّ ولا العمرة،

وكان إذا همَّ أحد بنصيحته يتغيّر حاله، ويفتح عَيْنَيْه، ويقول:

- آه! لا تنظروا إليَّ وأنا على هذه الحال، إن شاء الله سيأتي يوم يتوفّر لدي فيه المال وأذهب إلى الحجّ، وأطوف بالكعبة، وبالطبع عندما أصبح حاجًّا فلن أرتكب إثمًا مرة أخرى، سترون! سوف أترك هذه العادات السيئة! لقَّبه القَرَويون بالحاج؛ لأنَّه كان يقول هذه الكلمات بصدق.

شغّل الجدّ سليمان نفسه، فأحذ يَنْكُت الأرض بعصا في يده، ونظر المسنّون إلى بعضٍ نَظْرة خِزْيٍ وخَجَل، كان كل منهم يشعر في تلك اللحظة بالنَّدم الشديد، فهمس السيد طاهر، وقال:

- ليتنا لم ننبُذكمال هكذا بسبب أفعاله، ليتنا جعلناه يشعر بأنّه واحد منّا، وسألناه عن حاله بدلًا من توبيخه وتأنيبه، ليتنا - نحن كبارَ القرية - زرناه من حين لآخر في منزله، ليتنا أعنّاه ليوفّر احتياجاته، ليتنا فَعَلْنا وما سمحنا لوضعه أن يسوء هكذا يومًا بعد آخر، فكُنّا كُلّما أدرُنا عنه وجوهنا خَسِرَ نَفْسه أكثر، وكُلّما خَسِر نفسه كنا نبتعد عنه أكثر، ماكان يجب أن يحدث هذا، أحشى أن يسألنا الله عن هذا يومًا ما.

كانوا حميعًا يفكُّرون بالشيء نفسه، ثمّ سأله أحدُهم:

- لِمَ لم تَعُدَّ سمير؟! هو أيضًا فقير حدًّا! ألن تُعطيه هو الآخر شيئًا يا جد سلمان؟! نظر الحدّ سليمان إلى السائل بطّرف عَيْنَيْه، ولم يُحب، فسأله الرحل المُسنّ ثانية بفضول:

- هل قلتُ شيئًا خاطئًا يا سليمان -لقد نظرت إليَّ نظرة غريبة- أم أن هناك أمرًا ما؟!

هزُّ الحد سليمان رأسه قائلًا:

- ماذا سيكون بيني وبين سمير؟! ما أفكر فيه هو أنَّ الآخرين أكثر منه فَقْرًا، فأنتم تعلمون أن سمير شخص يمتلك القوة والصحة، ويستطيع بإذن الله أن يحصل على قُوْت يومه بيده.

ذكر لهم ذلك لكي يُغيّر موضوع الحديث، فبعد حادثة الأمس كيف يُمكنه اقتراح إعطاء القمح والدقيق لسمير؟! وشعر بضيق في نفسه، وقال:

- وماذا لو أحرجته؟! لا بد أنَّ سمير يعلم بأنَّه أوقع قُبَّعته في الطاحونة، أفضل شيء الآن هو أن لا ألتقي به إلى حين.

رُفع الأذان والحدّ سليمان يُفكّر في ذلك، وظهر سمير أمام باب الفناء، وكما يُقال في المَثَل: ابن الحلال عند ذكره، ونظر الحدّ سليمان وسمير إلى بعضهما، ثمّ حوَّل كل منهم نظره باتجاه آخر في نفس اللحظة، والتفتّ الجدّ سُليمان لمن كانوا بجانبه وقال:

- رُفع الآذان أيُّها السادة! هيًّا إلى المسجد.



بعد أن أدى القرويون الصلاة، عادوا إلى أعمالهم ومنازلهم، وكان سمير آخرَ من خرجَ من المسجد، فقد تشاغل في المسجد قليلًا، وانتظر حتى يبتعد الحدّ سليمان، ثمَّ وقف أمام الباب، ونظر حوله بريْبة، لكن لم يكن هناك أحد، فسار إلى منزله مُباشرة، ومن جديد هبَّت العواصف في ضميره، وكان

طوال الطريق يفكِّر في كلمات الإمام في الخطبة:

- أيُّها الناس! لا تيأسوا من رَوْح الله، وإن كانت ذنوبكم كالحبال فلا تقنطوا من رحمة الله، فربنا عفوٌ يحب العَفْو، ويغفِر حميع ذنُوبكم التي نَدِمْتم عليها، يكفي أن تتوبوا، وتلحؤوا إلى الله من صميم قلوبكم.

انحنى سمير نحو الأرض وأحد حجّرًا، كان يحاول أن يُخْمِد العاصفة التي ثارَتُ في داخله، فأخذ يُقلِّب الحجر بين يديه، ثمَّ ألقاه بسَخَط إلى الدَّغل الذي أمامه، وقال:

- أنا لستُ بسارق، فأنا لم أسرق هذا القمح، بل إنني استعرته، سوف أردُّه تُحفية وقت الحصاد، بل وأكثر منه، فلِمَ يُعَدُّ هذا إثمَّا؟! ربي أعلم بنيتي.

كان ضميره يؤنبه، حاول سمير مقاومة هذا التأنيب، ثم قال:

- نعم لقد سرقت ! أنت لِص ! الأشياء التي تؤخذ من دون إذن صاحبها
لا تُعد دينًا، هذه سرقة علانية، ماذا لو كان صاحب الشيء الذي أخذته
بحاجة إليه؟!

- لكني بعد ذلك سأرده!

- وما أدراك أنَّك ستظل حيًّا أم أنَّك تضمن أن تعيش أو يعيش الحدَّ سليمان حتى يأتي الحصاد؟!

196 -

هزَّ سمير رأسه مُحاولًا أن يُشتِّت أفكاره هذه ضاغطًا على قَبْضة يده، وعندما لم يُفْلح أخذ يتمتمُ بأغنية؛ لئلا يسمع صَرْخة ضميره:

طريقي هنا ما أطوله

ففيه أسير

ليلًا نهارًا وما أضيقَه

فكيف المصير

وصل سمير إلى باب حديقة المنزل، فتوقّف عن تكرار هاتين الجملتين اللتين يعرفهما من الأُغنية، أسند يده إلى الباب، وانتظر بُرْهة من الوقت، ثمّ رجع إلى الخّلف بحركة مُفاجئة، وهو يُعاتب نفسه، ويسير مُسرعًا، ثمّ قال:

- لم يكن قول أمك -رحمها الله- «ولدي الأحمق» عن فراغ، فأنت في بداية الطريق ولا حقل لديك ولا قمح، فانهض إلى العُمْدة، عسى أن يجد لك حلًا.

وصل إلى المقهى، ونظر حوله فوجد من كان يبحث عنه، سار بخطى خجولةٍ نحو العُمْدة، وجلس بحانبه، حيَّى كل منهما الآخر، ثمَّ نادى العُمْدةُ العاملَ قائلًا:

- بُنيَّ سليم! تعال وهات الشاي لسمير.

كان سليم مُنشغلًا بغسل الأكواب، فأجاب دون أن يلتفت قائلًا:

- سأحضر الشاي حالًا يا عمّ! سيكون جاهزًا بعد حمس دقائق، ثمّ عاد العُمْدة إلى سمير، فقال:
  - نعم يا سمير! تحدُّث، كيف حال صغيرنا أحمد؟

فأجاب سمير، وهو ينظر بطرف عَيْنَيْه إلى السُّبحة التي في يد العُمْدة قائلًا:

- ها، إنَّه ينمو ويكبر شيئًا فشيئًا.

كان العُمْدة يُسَبِّح بمِسْبحتِه ذات الحبِّات الشَّخْمة بسرعة، وصمتا فترة طويلة، ثمّ رفع سمير رأسه، ونظر حوله، كان لا يريد أن يسمع أحدٌ ما سيقول، وعندما أراد أن يبدأ بالحديث سأله العُمدة قائلًا:

- خيرًا يا سمير! هل هناك ما يُضايقك؟

ارتاح سمير قليلًا لهذا السؤال، فضمَّ يديه فوق المِنْضَدة، وأحد يُفضي بما يُضْمره في نفسه قائلًا:

آه آه، لا أعرف من أين أبداً؟ كنت سأقول شيئًا يا عمً! أنا أُفكر أنْ
 أزرع القمح هذا العام، الحمد لله، له الشُّكر، مُنحني قوة وطاقة، فإذا وجدت حقلًا بمقدار فَدّان أو فَدّانين، يُمكنني أن أعيش دونَ أن أحتاج إلى أحد.

نظر العُمَّدة إليه بعَطْفٍ، وقال:

- إذا كان هناك ما يُمكنني فعْله، قُلْ بلا تردُّد.

أراحت هذه الكلمات سمير أكثر، فقال للعمدة -وهو ينظرُ إليه نظرات يملؤها الأمّل:

- أنت رجل غنيٌّ ذو قلب طيب، وقد كنتَ لي دائمًا وأبدًا خير مُعين بعد الله.

توقَّف العُمدة عن التسبيح، ورفع صوته قليلًا، ثمَّ قال مُقطَّبًا حاجبَيْه:

- دعك من هذا الآن! قُلْ ماذا تريد مني؟

أحنى سمير رأسه، وقال:

- هل في استطاعتك أن تعطيني حقلًا صغيرًا لمدة عام واحد فقط؟ لديّ قليل من القمح، ولا أحتاج إلى محراث أو ثور؛ لأنني سأزرع وأحرث الحقل بالمعوّل، وبهذا لن يُعانى أهل بيتى الحوع، فما رأيك؟

انتظر حواب العُمْدة بشَغَف وهو يتصبَّبُ عَرَقًا، ورُبَّما هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها شيئًا من أحد، فما أصعب ذلك عليه! بل إنَّه قال في نفسه:

- ليتني لم أقل شيئًا.

عاد العُمْدة إلى التسبيح بمِسْبَحَتِهِ، وأرخى حاجبَيْه المقَطَّبين، وكان يعلم بحال سمير، ثم ابتسم قائلًا:



- هذا يعني أنَّك ستزرع القمح؟ ها! بل ستحرث الحقل بالمِعُول! لقد أعجبني قولك، أحسنت يا سمير! هذا هو ما يليق بك حقًّا، أنا أُحبٌ من يسعى جاهدًا لئلا يكون في حاجة إلى أحد.

النادل:

- تفضَّلْ الشاي يا سمير.

تسمّرت عينا سمير على شفتي العُمدة، فلم ير حتى الشاي الذي قدمه له سليم، قال العُمْدة:

- أمر الحقل سهل.

ثُمَّ نزع قُبُّعته، وفكَّر قليلًا، وحكَّ أُذنيه، ثُمَّ قال:

- يُمكنني أن أعطيك حَقُلي المحاور لحديقة السيد بديع، اهتمَّ أنت بالعمل فقط، صحيح أن المكان هناك صَخْري بعض الشيء، ولكنَّك ستتغلب على هذه الصعوبات، نقِّ الحقل من الأحجار جيدًا، ثمَّ عُدْ لنُعطيك تُورين؛ وبهذا تحرُّث الأرض بالمحراث لا بالمعوّل.

كاد سمير يطير فرحًا تلك اللحظة، فأكمل العُمَّدة حديثه قائلًا:

- إذا اجتهدت كما تقول، فستزرع الحقل لمدة سنة، لا بل سيكون لك ما دُمْت حيَّا، وبهذا تدعو لي أن يطول عمري، هيا يا سمير! أنقذ نفسك من براثن الفَقْر، ولا تجعل صغيرنا أحمد وصالحة أيضًا في حاجة إلى أحد. نهض سمير، وعانق العُمْدة، ثُمَّ هُرع إلى الباب بأعين دامعة، فناداه

- يا! أنت لم تشرب شايك!

العُمْدة من خَلْفه قائلًا:



### الحبُّ والحنان

كان يومًا حارًا، كادت حرارة الشمس تلفح رؤوس العاملين في الحدائق والحقول، وكانت الفاكهة تنضج وتطيب مع بعضها بمرور الوقت، وسنابل

القمح تزداد اصفرارًا يومًا بعد آخر.

وكان الرحلان يسيران في طريق القرية جُنِّبًا إلى جنب يتحدَّثان، ويشاهدان الحمال الفائق الذي سيَّج جانبي الطريق، فأشار المُسنُّ إلى الحديقة التي خلف الطريق قائلًا:

- أترى يا عباس! لقد اعتنى بديع من حديد بالمشمش جيدًا، والمنظر يُوحي بأنَّه سوف يحصد محصولًا جيدًا هذا العام، إنك لن تَجِدَ ثمار مشمش ضَخْمة إلى هذا الحد في أشحار الآخرين، فكيف ينجح بديع في هذا الأمر في رأيك؟!

حدَّق عباس في ثمار المشْمش الصفراء الذهبية، وهي تتمايل في الأغصان، وابتلع ريقه ثمَّ أجاب قائلًا:

- يا عم سليمان! السيد بديع يعتني بحديقته مثل عَيْنَيْهِ، فكل شحرة فيها عزيزة عليه كابنه، أنا كثيرًا ما أراه يُلاطف هذه الأشحار ويُدلِّلها، ليس هذا فقط، بل إنَّه يُحدِّثها بكلمات غريبة، وكأنَّها تفهم ما يقوله، فهو يُمْسِك غُصْن الشحرة، ويظلِّ يتحدَّث إلى الأوراق والأزهار ساعات.

فكر الحد سليمان لحظة في السيد بديع، فوضع نفسه مكانه، وحدَّق في أمار المشمش جيدًا، وتذكَّر أنَّ هذه الشجرة الضَّخْمة والفاكهة الجميلة قد خرجت من نواة مُتناهية الصِّغَر، وتمثّل أمام ناظريه مراحلُ غَرْس هذه النواة

في الأرض، ونُموِّها وتكوينها للنبتة حتى وصولها إلى هذه الحال، وأحذ يتأمَّل قُدرة الله عز وجل الذي وَضَع هذه الشجرة الضَّحْمة داخل تلك النواة الصغيرة، وقال هامسًا:

- سبحانك يا ربي!

ثُمَّ التفت إلى عباس، وقال:

- إذًا ليس الماء والهواء والتُّربة والشمس هو ما يُغذّي الشجرة فقط! فقد خُلقت كل الكائنات بحاجة إلى الحُبِّ والحنان، إذًا هذا هو سرُّ جمال يُمار المشمش الصَّخْمة هذه، وإلا فكيف تطرح شجرة مشمش تُمارًا رائعة كهذه؟! إن تُمار الآخرين قد نبتت في نفس المناخ ونفس التُّربة تقريبًا، إلا أنَّ ثمارهم ليست كبيرة كهذه.

سلك الاثنان طريقهما بخُطُوات بطيئة حتى عبرا حديقة السيد بديع، وأمعن الحدُّ سليمان النظر في حَقْل القَمْح الواقع خلف الطريق، فقد كانت سنابله الذهبية تتمايل جذورها مع الريّاح، فقال لعباس دون أن يُحوّل نظره عنها:

- تُرى متى سيحصد العُمدة هذا الزّرْع؟ ما شاء الله! هي أيضًا أكبر من السنابل الأخرى، تدبّر أمر الله هذا! حبة واحدة تُعطي بُسُبلة مُمتلقة، هذا ما يُطلق عليه البركة.



عباس:

- هذا الزرع ليس للعُمْدة، إنَّه لسمير، لقد أعطاه العُمْدة الحَقْل مُقابِلَ الزراعة الدائمة.

توقّف الحدّ سليمان، وأمعن النظر في المحصول، ثمَّ قال:

يعني هذه السنابل لسمير! ما شاء الله! أحسن صنعًا بإقدامه على زرع
 الحقل، فهو الآن سيتمكَّن من جَنْي محصوله الخاص.

وأخذا يتحدَّثان عن الزِّراعة إلى أن وصلا إلى القرية، فتحدَّثا عن سمير والعُمْدة، وعندما أدركا المسجد حان وقت الصلاة، فدخلا الفناء مُسرعَيْن.

وبينما كمال في طريقه إلى القرية عصرًا، بدَتْ مِشْيته غريبة، وراح يتمايل يمينًا ويسارًا في كل خطوة، ويحاول جاهدًا ألا يسقط، ثم توقف عندما وصل إلى سور حديقة السيد بديع، وألقى نظرة خاطفة بين الأشحار، وعندما لم يحد أحدًا داخل الحديقة قفّز من السور إلى الداخل، انتظر بُرهة وأنصت لما حَوِّله، ثمّ أدرج في وِشاحه الزجاجة التي كانت في يده، وأسرع إلى أقرب شحرة وملأها بالمشمش، ثم هرب مُسرعًا إلى الطريق، وفي الطريق ظلَّ يترتَّح في مِشْيته، ويشرب شيئًا من الزجاجة التي في وِشاحه مرة بعد أحرى، ويأكل المشمش الذي يُخرجه من جيوبه، وبينما كان يمرُّ بجانب محصول سمير، رأى أحدهم قادمًا من بعيد، وانتبه إلى أنَّ القادم هو الحدِّ سُليمان، فارتبك كمال لرؤيته، وألقى زجاجة الخمر في الحقّل، وأكل المشمش المتبقّي في جيبه بسُرعة.

رأى الحدّ سليمان كمال، فأسرع في نُحطاه، وعندما تقابلا وَجُهّا لوَجْه، ناداه الحدُّ قائلًا: - خيرًا إن شاء الله! من أين أنت قادم يا حاج!

وعندما لم يُحِبُّه توقَّف الحدّ سليمان، وتوقّف الحاج، فقال الحدّ ليمان:

- اليوم بحثت عنك في القرية كثيرًا، ولكني لم أَجِدُك، أنت محظوظ لأني قابلتك الآن، لقد حصّصتُ لك القمح في الطاحونة، تعالَ في الغد لكي تأخذه.

لم يجبه كمال، وواصل الحد كلامه:

-ما رأيك؟ هل باستطاعتك أن تأتي إلى الطَّاحونة غدًّا؟!

هزَّ يشار رأسه مُعبِّرًا عن مُوافقته، وابتعد وهو يترنَّح في مِشْيته، فنظر الجدِّ سليمان إليه بحُزْن، ودعا قائلًا:

- اللهم امنحه فُرْصة كي يُحقّق آماله، اللهمَّ أكرمه بالحجّ حقًّا عسى أنْ يتوب ويعود إلى رُشْده.

وعندما تقدَّم جد سليمان قليلًا لاحظ نويَات المشْمش الصَّابحة، فقطَّب حاجبَيْه، والتفت إلى كمال أولًا، ثمَّ إلى ثمار السيد بديع، وهمس قائلًا:

يا إلهي! سيد بديع، تُرى ما الذي كان سيحدث لو لم تُحِط ثمار
 المشمش جميعها بسور وتركت شجرة أو اثنتين بجانب الطريق ليأكل منها

الغادي والرائح؟! كنت ستأخذ ثوابًا دون أن تحوج أحدًا للسرقة، فمن ذا الذي لا يتطلع إلى ثمار المشمش الحميلة الخلابة؟!

ابتعد كمال كثيرًا، ثم عاد ونظر حلفه، ولاحظ أن الحد سليمان قد توارى عن الأنظار، وعندئد أسرع كمال إلى الحقل فاقتحمه ود خل بين الزرع، وبعد أن بحث وقتش قليلًا، وجد المكان الذي ألقى فيه الزجاجة، وعندما رآها تغضّنت أساريره؛ فقد اصطدمت الزجاجة بصخرة كبيرة مدفونة في التراب وانكسرت، غَضِب كمال كثيرًا، فركل القِطع المُنكسرة التي كانت تحت قدمه، ولكن غضبَه لم يهدأ؛ ولهذا أخذ ينتف بغيظ السنابل المحيطة به، ويُلقى بها يمينًا ويسارًا، ثمّ خرج من الحقل وسلَك طريق القرية، وهو يُوبّخ نفسه.



## سَرَقَ وَلَكِن...

تشهد المطاحن في هذه الأيام ازدحامًا كبيرًا، إذ يحصد القَرَويّون القمح ويبادرون إلى الطاحونة فورًا، فيُضطر الحدّ سليمان للعمل حتى المساء؛ فإذا انصرف الناس أعدّ طعامه وأكل.

-عمى سُليمان! عمى سُليمان!

ترك الحدّ سُليمان اللُقمة التي في يده، وأنصت قليلًا، فتعرّف على صاحب الصوت، وهمس قائلًا:

- سمير! إنه لا يأتي إلى هنا أبدًا! خيرًا إن شاء الله! تُرى ماذا حدث! ثَمَّ نهض وفتح الباب، وعندما التقت عينه بعين سمير، سأله قائلًا:

- ماذا حدث يا سمير؟! ما هذه الحال التي أنت عليها؟!

كان سمير يبدو وكأنَّه قد زحَف وسِّط فَحْم، وجهُه وعيناه وثيابه مُغبرة باللون الأسود القاتم، والدموع تسيل من عَيْنَيْه، فأضاف الحدَّ سُليمان:

- ماذا حدث لك؟! قل ماذا حدث؟!

وَفَحُأَة غُرق سمير في شُهَقاته، وغطَّى وجهه بيديه، وقال:

- سامحني يا عم سليمان! لقد ارتكبت خطأ حسيمًا، اعفُ عني! حاول الجد سليمان تهدئته قائلًا:

- تعال! اغسل يديك ووجهك، واسترخ قليلًا، ثمَّ اشرح ماذا حدث الاحقًا، ولكن هدِّئ من رَوْعك أولًا.

غسل سمير وجهه ويديه في النهر، فأحسَّ بالراحة من ذلك الماء الفاتر، ثم أغمض عَيْنَيْه وانتظر قليلًا، فقال الحدّ سُليمان:

- ها! الآن يُمكنك أن تتحدّث، هيًّا قُلْ ماذا حدث؟!

-لقد دُمِّر محصولي، احترق، احترق! احترق كلَّه وانتهى، وصار رمَادًا، من فعَل هذا؟ لماذا يحرقون محصولي؟ أنا ليس لي عدو أو عداء مع أحد! انتفض الحدِّ سليمان، وظهر قلَقُه على شفتيه، فقال مُنفعلًا:

- ماذا تقول يا سمير! ها! احترق زرعك؟! مَنْ حرقه؟!
- لا أعرف من حرقه، ولكنَّ محصولي الحميل هذا قد اشتعل بشدة والناس ينظرون، لقد حاولت كثيرًا، ولكني لم أتمكَّن من إخماد الحريق.
- هل احترق الحقل أمام ناظريك؟! يا إلهي! كيف يمكن أن يحدث هذا؟!
- لقد حدث يا عمي سُليمان! كنت قد بدأت أحصد هذا الصباح، وقد حصدت كثيرًا حتى وقت الظهيرة، ففكرت أن أستريح نصف ساعة بعد الغداء، نِمْت قليلًا في ظلّ شجرة النين، وعندما فتحت عيني مع هديل الطيور صُعِقْتُ من هَوْل ما رأيتُ! اللهبُ يتطاير في كل مكان، تحيّرتُ... ماذا عليّ أن أفعل؟! فهذا محصولي يحترق أمام عينيّ!
  - -ألم ترَ أحدًا؟!
- لا، لم أرَ أحدًا! في الحقيقة ما كنت واعيًا لرؤية أحد، لقد حنَّ حنوني، فهُرِعْتُ إلى الحقل دون أن أُدرك ما أفعلُه، وقد أوشكت أن أحترق أنا أيضًا، كيف يفعلون بي هذا يا عمي سُليمان؟! أما في قلوبهم رحمة؟!

ے سان ک

- اهدأ، فهذه ليست نهاية العالم، الحمد لله، مصيبتك في المال وليست في الدين.
- ماذا تقول يا عمي سُليمان؟ هذا القمح غالِ عليَّ مثل نفسي، فهو كُلُّ شيء عندي، كنت سأبدأ حياة جديدة بعد الحصاد! والآن ماذا أفعل؟! صمت الجد سليمان قليلًا، ثمَّ قال:
- حسنًا! فلماذا جئت إلى هنا؟ حقلك أقرب إلى القرية من هنا! وأخذ سمير يبكي ثانية بسبب هذا السؤال، فلم يُلح الحد سليمان عليه، ومرّر يده برفق على شعر سمير قائلًا:
- لا تحزن! فالله يُغلق بابًا ويفتح آخر، والرزق في يديه، بالطبع هو أعلم بحالك، وسيكشف عنك الضرّ، فحسْبُك أن تتّكلّ عليه.

رفع سمير رأسه، وهو يتحدَّثُ بكلمات مُتقطّعة:

- جاء القرويون يُهْرَعون عندما رأوا الدُّخان، ولكن فات الأوان؛ فقد استطاعوا أن يمنعوا انتشار الحريق فقط، أمَّا سبب محيثي إلى هنا...

وقبل أن يُنهي سمير جملته أحضر الجدِّ سُليمان قَصْعة ماء، وقال له:

- اشرب هذه، وكُفُّ عن البكاء يا سمير!
- لكن، لكن هذا القمح قد أخذته من...

أوقفه الجدّ سُليمان بقوله:

- صَهْ، أعلم، لا داعي لأنْ تقول شيئًا، لقد أخذت القمح من هنا، ولكن لا تُبالِ مطلقًا، فأنا لم أُسئ بك الظنّ يومًا، وفي الواقع كنت قد حبَّاتُه لك. -سامحني يا عمي سُليمان! ولكن صدقني أنا لست بسارق، كنت

- أنا أصدقك، بل إني لم أغضب منك ألبتة وسامحتك، وكما قلت لك كان هذا القمح مُخصّصًا من أجلك، حلال عليك.

كفُّ سمير عن البكاء، وابتلع ريقه، وقال:

سأعيد هذا القمح من جديد بعد الحصاد.

- هذا تدبير الله، لقد علمتني هذه الحادثة درسًا جميلًا، وعليّ أن أبدأ كل شيء من جديد، بعد إذنك يا عمي سُليمان! سأعود إلى القرية، أدامَك الله لنا.

وبينما كان الحد سليمان يُتبِعُ سميرًا بصَرَه، أخذ يُفكِّر يا تُرى من حرق المحصول؟!

خرج الجدّ سُليمان إلى القرية في صباح الغَد مبكِّرًا؛ ليتحدَّث إلى سمير، ويخبره بأنه يستطيع أن يُعطيه القمح، وصل إلى الحقل المحترق، وهو يُفَكِّرُ ماذا يمكنه أن يفعل من أجل سمير الذي تبيَّن أنَّه مسكين، وقف وفحص الحقل بدقّة، كان المكان مُغَطَّى باللون الأسود القاتم، فقال في نفسه: تُرى من حرق الحقل؟!

لفت انتباهه -وهو يحول بنظره في الأطراف- رحلٌ في ظلِّ السور، حالس على الأرض، وظهره إلى جهة الطَّريق، قد أُقْعَى أي جلس وقد ألصق ركبتيه ببطنه، ووضع رأسه على ركبتيه، وتكوِّر على نفسه.

اتَّجه الجدِّ سليمان إليه، وسأله بقلق:

- سمير! أهذا أنت؟!

ولما لم يحبُّه اقترب منه أكثر.

-يا حاجّ! ماذا تفعل هنا؟

رفع الحاج كمال رأسه وهو يبكي، ثمّ نهض على قدمَيْه، وعانق الحدّ سُليمان، لم يفهم الحدّ سليمان ما يحدث، هل يبكي هذا الرحل على حقل سمير المحترق؟!

- اشهد يا عمي سليمان، أنا لن أشرب الخمر ثانية، ولن ألعب القمار من الآن فصاعدًا، كما أنّني لن أسرق أو آخذ شيئًا بدون إذن، أنا الذي أوقعتُ سمير في هذا المأزِق، والآن كيف سأنظر في وجهه هو وأهل القرية؟! وقع الرَّبُ في قلب الحد سُليمان، فسأله بفضول:

- هل أنت مَنْ حرَق الحقل؟!

تراجع كمال قليلًا، واستند إلى السُّوْر، ثَمَّ أطال النظر بعينيه الدامعتين إلى الحقل المحترق من أوله إلى آخره، وقال:

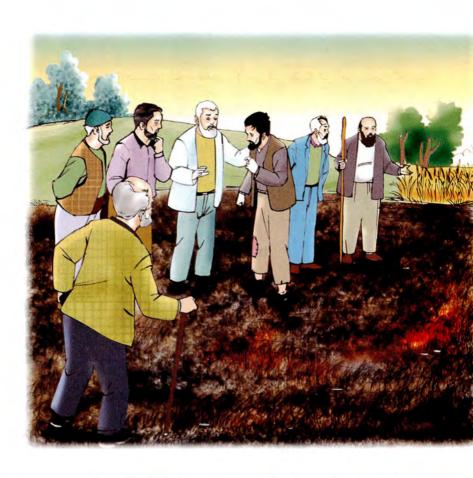

- نعم، مع الأسف لقد أحرقته يا عمي سليمان! ولكن صدقني لم أتعمَّد ذلك.

قال هذا الكلام وهو يَعَنَّ، ثمَّ تابع حديثه المتقَطِّع قائلًا:

- لقد قابلتُك هنا أمس، وقتها قذفتُ زجاجة الخمر من يدي في الحقل، وعندما ذهبتَ عُدْتُ لكي آخذها، فوجدتُ الزجاجة قد اصطدمتْ

بصخرة وانكسرت، ئم سمعت بالأمس في القرية عن أمر سمير، لقد بدأ الحريق من هنا بالضبط، من المكان الذي وحدت فيه زجاجتي المكسورة، لم أستطع النوم طوال الليل يا عم سليمان! وعندما حلّ الصباح حئتُ إلى هذا المكان مُسرعًا، وما زالت الزجاجة المحطّمة هناك.

لم يفهم الحدّ سليمان ما قاله كمال، فسأله قائلًا:

- ما علاقة هذا بالحريق يا كمال؟!

مسح كمال وجهه بظهر يده، وجلس في مكانه مستندًا إلى السور، ثُمَّ قال:

- في العام الماضي كان معلم القرية يقول: علينا أن نَحْمِيَ غابتنا يا أصدقاء! فإنَّ الزجاجات التي تُلقى في الأطراف جُزافًا يُمكن أن تتسبّب في حريق؛ لأنَّ حُطام الزجاج يتجمع بحرارة شمس الصيف، ويحتك مع الأعشاب اليابسة تحته فتشتعل، وأنا مُتأكّد أنَّ هذا هو سبب ذلك الحريق.

وفهم الحدّ سليمان ما يقصده، فقال له مواسيًا:

- لا تحزن! فقد حدث ما حدث، أنا سوف أُعوض سمير عن خسارته،
 وأيضًا شنشرح له هذا الوضع لاحقًا، ونطلب منه السماح، اتفقنا؟

سعِد كمال كثيرًا بهذا، وأظهر للحدّ سليمان أنَّ الزجاجة السوداء التي في يده مكسورة، ثمَّ قال: - يا عمي سُليمان! أنا أَعِدُكَ من الآن أنني سأترك هذه العادة السيئة، كُنْ شاهدًا على هذا، من الآن فصاعدًا لن أضع في فمي شَرْبة من هذا السم، وبإذن الله لن أتسبّب في الضّرر لأحد.

دقُّ قلب الحدِّ سليمان فرحًا، فقال:

- أحسنت يا ولدي! هذا هو ما يليق بك، وإن شاء الله ستبدأ بأداء الصلاة وبرِّ والدَيك، أليس كذلك؟

طبعًا سأصلي! وأؤدي فريضة الحج عندما يكون لدي مال.
 كاد الحد سليمان يطير فرحًا، وقال:

- ستُرزَق بمالِ كثيرٍ إن شاء الله يا حاجّ! ومِن الآن سنعمل معًا أنا وأنت، فقد تقدّمت بي السنّ، ولا أستطيع حمل الغِرارات وأنا في حالتي هذه، إذا قَبِلْتَ سَنُدِير الطاحونة أنا وأنت، والقمح الذي نكسِبه تبيعه أنت في المركز، وبذلك سيتحقّق أكبر حلم لك عندما يتوفّر لدينا المال الكافي.

- يعنى سأذهب إلى الحج! أليس كذلك؟!

- ela K?

لم يعرف كمال ماذا يقول من شدة فرحته وسعادته، فأسرع إلى الطريق مباشرة، وأخذ يرقص ويدور في مكانه، وكان الجد سليمان يشاهده مُبتسمًا، ويَهْمس قائلًا:



- إنك ولدٌ مجنون.

صرخ الحاج كمال قائلًا:

- هيًّا يا عمي! لنذهبْ إلى القرية، لا بدَّ أن أتطهّر وأغتسل، يحب

أن أتطهّر من قذارتي، فأنا قُذِر حِدًّا، تملؤني قَذارة أعوام، وستخرج هذه القَذارة قبل الظهر، علينا أن نُسرع، سأُصلي صلاة الظهر في المسجد، وهذه ستكون أول صلاة!

تحولت السعادة التي غمرت قلب الحدّ سليمان إلى عَبُرات سالتْ على خدَّيْه، لم يكن الحاج كمال يُطيق صبرًا، وكان يقول:

- هيًّا يا عمى! ماذا ننتظر؟ لدينا عمل كثير جدًّا.

مسح الحدّ سليمان دموعه، ومشى نحو الحاج كمال وهو يقْفِر مثل الأطفال، وشكر الله في نفسه، وهو يقول:

- سبحانك يا ربي! لقد أنعمت عليَّ بولد بعد هذا العُمر، وأيِّ ولد؟! إنه كالأسد، وقد تاب من كل ذنوبه وتطهر.

ثم ذهب وتأبّط ذراع كمال، وسار الاثنان معًا إلى القرية، نظر الجدّ سُليمان إلى حقل سمير المحترق، وتذكّر السنابل الذهبية التي كان يشاهدها هو وعباس عندما كانا يمرّان من هنا قبل عِدّة أسابيع، فأمسك بالحاج كمال بقوة، وانهالت الكلمات من شفتيه وهي تتطاير فوق رماد السنابل المُحترقة المُتناثرة مع الرياح:

- على كل حال لا بد أن هذه هي «البركة»، يا رب! لك الحمد عدد السنابل التي في الأرض، وعدد الحبّات التي في السنابل.

## ملاحظاتي حول الكتاب

| ······ |          | ) |           |                                         |
|--------|----------|---|-----------|-----------------------------------------|
|        |          |   |           |                                         |
|        |          |   |           |                                         |
|        |          |   |           |                                         |
|        |          |   |           |                                         |
|        |          |   |           |                                         |
|        |          |   |           | *************************************** |
|        | ········ |   |           |                                         |
|        |          |   |           |                                         |
|        |          |   |           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|        |          |   |           |                                         |
|        | ,        |   |           |                                         |
|        |          |   |           |                                         |
|        |          |   | ********* |                                         |

## ملاحظاتي حول الكتاب

|                                         | ••• |
|-----------------------------------------|-----|
|                                         | ,   |
|                                         | ••• |
| ······································  | ••• |
|                                         | ••• |
|                                         | ••• |
| 740000000000000000000000000000000000000 |     |
|                                         |     |
|                                         |     |
| *************************************** | ••• |
|                                         |     |
|                                         |     |
|                                         | 2   |
|                                         |     |
|                                         |     |

## الأدَابُ وَالسُّلُوكِيَّاتَ

لِلْأَطْفَالِ

أيوب أوزدمير





يًا وَلَدِي، تَعَالُ نَتَحَدَّثُ عَنْ آدَابِ الْحَيَاةِ الْيَوْمِيَّةِ...

قُلْ لِي يَا وَلَدِي: مَا هِيَ الْآذَابُ الْمُهمَّةُ فِي حَيَاتِنَا الْيَوْمِيَّةِ؟ هَلْ تَعْرِفُ آدَابَ الْمَدْرَسَةِ وَالسُّوقِ وَالْمَنْزِلِ وَالضِّيَافَةِ وَالشَّارِعِ؟ لَا لَا، لَا تَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الْآذَابَ مَكْتُوبَةٌ عَلَى لَوْحَةٍ فِي الشَّارِع، إِنَّهَا مَكْتُوبَةٌ فِي عُقُولِ النَّاسِ وَقُلُوبِهِمْ وَضَمَائِرِهِمْ، كُلُّهُمْ يَعْرِفُهَا وَيُعَاتِبُ مَنْ يُخَالِفُهَا. لَكِنِ الْيَوْمَ وَجَدُتُ مُفَاجَأَةً، وَجَدْتُ هَذِهِ الْآدَابَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَعَ صُورٍ كَارِيكَاتُورِيْةٍ، فَتَعَالَ نَتَعَلَّمْهَا لِتُطَبِّقَهَا وَتَدْعُو أَصْدِقَاءَكَ إِلَى تَطْبيقِهَا. بِسُرْعَةٍ، بِسُرْعَةٍ، هَيَّا أَسْرِعْ يَا وَلَدِي، وَهَاتِ الْكِتَابَ لِتَنْعَلَّمَ وَنُطَبِّقَ الْآنَ.

لَا، لَا، لَا تَنْسَ أَنْ تُعَلِّمَ هَذِهِ الْآدَابَ لِأَصْدِقَائِكَ، أَنَا أُحِبُكَ يَا وَلَدِي الْمُؤدَّب

بالصُّور





## آدَابُ الْمَدْرَسَةِ لِلْأَطْفَالِ ليوب أوزدمير





16x1 سم 132 صفحة

هَذَا مُعَلِّمُكَ، وذَاكَ صَدِيقُكَ، وَهَذِهِ مَدْرَسَتُكَ،

كَيفَ تُعَامِلُهُمْ؟

كُلُّ مَوْقِفِ لَهُ آذَابٌ هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تَذْكُرَ لِي بَعْضَهَا؟ اِنْتَظِرْ، اِنْتَظِرْ، أَهَمُّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْآذَابِ أَنْ نُطَبِّقَهَا وَنَعْمَلُ بِهَا وَنُعَلِّمَهَا لِأَصْدِقَائِنَا.

تَعَالَ نَتَعَلَّمْ فِي هَذَا الْكِتَابِ آدَابَ الْمَدْرَسَةِ بِالصُّورِ الْكَارِيكَاتُورِ أَ يَا وَلَدِي أَنْظُرْ إِلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ:

مَدْرَسَة + طُلَّاب + آذاب + عِلْم = حَيَاة سَعِيدَة









22x22 سم 48 صفحة

هَذَا الْكِتَابُ يُسَاعِدُ الْأَطْفَالَ فِي التَّعَرُّفِ عَلَى سِيرَةِ رَسُولِنَا الْكَرِيمِ وَقَلْبِهِ الرَّحِيمِ، فَتَعَالَوْا بِنَا نُرَبِّي أَنْفُسَنَا وَأَطْفَالَنَا عَلَى هَدْيِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

دالليك

# لَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ



هَذَا الْكِتَابُ يُسَاعِدُ أَطْفَالَنَا الْأَعِزَّاءَ لِيَتَعَرَّفُوا عَلَى مَا يُحِيطُ بِهِمْ مِنْ جَمَالِ خَلْقِ اللهِ فِي تَفَاصِيلِ مَخْلُوقَاتِهِ كُلِّهَا. خَلْقِ اللهِ فِي تَفَاصِيلِ مَخْلُوقَاتِهِ كُلِّهَا.

مركز التوزيع فرع القاهرة : ٧ ش البرامكة، الحي السابع، مدينة نصر – القاهرة / مصر الهاتف الجوال: ١٠٠٠٧٨٠٨٤١.



## صدر حديثا بحكايات النور 3-1 نور باقدمير



ما وراء الغانة

البَذَلَةُ الشَّمِينَةِ

سافِر معنا للبحث عن كلمة السرّ...

\* كل الزائرين يُمنعون من العبور إلا الذي يعرف كلمة السرّ.

\* كل الناس يتيهون إلا الذي يعرف كلمة السرّ...

\* كل الأطفال يخافون إلا الذي يعرف كلمة السرّ.

هل تتوقّع ما هي كلمة السرّ؟

أبطال القصة هما سالم وكريم، أنت مع مَن: مع سالم أم مع كريم؟



تذكُّر أخطر مغامرة سمعتَ عنها، وقارن بينها وبين مواقف زيدان ووليد في هذه القصة:

زيدان يهوى المغامرات، أمَّا أخوه وليد فكان لا يمشي إلا في طريق آمِن.

- ما هو أخطر شيء واجهه زيدان ووليد في هذه المغامرة؟

الطريق واحد، لكنّ "وليد" نجا، و"زيدان" هلك ... فلماذا؟

- هل أنت مع زيدان أم مع وليد؟

من الفائز؟ ومن الخاسر؟

أراد تاجر كبير أن يختار "شادي أو ميسرة للعمل عنده... أعطاهما نقودًا ليختبرَهما بشراء بضاعة من السوق...

\* أعطى تاجر لشادي نقودًا أكثر وسلَّمه قائمة بأسماء المشترّيات المطلوبة،

ونصحَه وشرح له كلِّ ما يلزم، وكذلك فعل مع ميسرة... فاز ميسرة وخسِر شادي ... فلماذا؟

هل تستطيع أن تساعد شادي ليفوز في مسابقة أخرى؟ تعرُّف على شادي وحاول أن تعرف مشكلته لتساعده

مركز التوزيع فرع القاهرة : ٧ ش البرامكة. الحي السابع، مدينة نصر – القاهرة / مصر

تليفون وفاكس: ٢٦١٣٤٤٠٢ الهاتف الجوال: ٢٦١٣٤٤٠٢



## عايات الأخلاق الفاضلة 1-10 عائشة كولُوأوغلو









19.5x27 سم 32 صفحة













الهاتف الجوال: ١٠٠٠٧٨٠٨٤١





مركز التوزيع فرع القاهرة : ٧ ش البرامكة، الحي السابع، مدينة نصر – القاهرة / مصر



### سلسلة رسولنا الحبيب 6-1 نُوراًفُشان جَاغْلَرُأُوغْلو













مركز التوزيع فرع القاهرة : ٧ ش البرامكة، الحي السابع، مدينة نصر – القاهرة / مصر الهاتف الجوال: ١٠٠٠٧٨٠٨٤١

